

تأليف الامامأي الفرَح بَحال الدِّن عَبْدالرِّحْن بِعَلِي بِحِدَّا كِبُوْنِ عِلَالُمُ شِي البَعَدادي مِ

الجزء الأقافي

المكتب الإسلامي

حُقوق الطبع محَ فوظكة للمكتَّب الإسلاي لماحب زهر برالشاوش

الطبعت لمثالث ۱۲۰۶ه - ۱۹۸۶م

المسكتب الاسسلامي بيروت: ص. ب ١١/٣٧١ - هاتف ٢٥٠٦٣٨ - برقينًا: اسسلاسيسًا دمشسق: ص.ب ٨٠٠ - هاتف ١١١٦٣٧ - برقيبًا: اسسلاميس

# معتبيمة الطبعت لثاليث تر

# بقلم: زهسيرالشاويش

## 

الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فهذه الطبعة الثالثة من « زاد المسير » للإمام العلامة ابن الجوزي، الذي شرفني الله منذ عشرين سنة بإحراجه إلى دنيا الطباعة والانتشار، بين محبي كتاب الله. ونفع به، فله سبحانه الفضل والمنة، وبنعمته تتم الصالحات.

ثم يسر الله لي المتابعة في هذا الطريق،وتقديم العدد الكبير من تراثنا العظيم تفسيراً، وعقيدة، وحديثاً، وفقهاً، جعل ذلك ذخراً لي يوم الدين. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يلقى الناس جزاء أعمالهم. ولا يظلمون فتيلا.

ومن ذلك « جواهر الأفكار » للعلامة الشيخ عبد القادر بدران؛ و
« التفسير العصري القديم » للشيخ عبد الفتاح الإمام؛ و« قرة العينين على تفسير الجلالين » للقاضي الشيخ محمد كنعان؛ و« البرهان على سلامة القرآن من الزيادة والنقصان » للعلامة الشيخ سعدي ياسين؛ و« تفسير جزئي عم وتبارك » للأستاذ أحمد مظهر العظمة؛ و« الفلم القرآني » للأستاذ عبد الرحمن الباني؛ و« لمحات في علوم القرآن » للدكتور الشيخ محمد بن لطفي عبد الرحمن الباني؛ و« لمحات في علوم القرآن » للدكتور الشيخ محمد بن لطفي الصباغ؛ و« علوم القرآن » للدكتور عدنان زرزور و« التجويد وعلوم القرآن » للأستاذ عبد البديع السيد صقر؛ و« فوائد قرآنية » للعالم الجليل القرآن » للأستاذ عبد البديع السيد صقر؛ و« فوائد قرآنية » للعالم الجليل

الشيخ عبد الرحمن بن سعدي؛ و« إقامة الدليل والبرهان » للعلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع؛ و« تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب » لأبي حيان والأندلسي بتحقيق الأستاذ سمير مجذوب، و« الدستور القرآني » للأستاذ عزة دروزة؛ و« قصص القرآن » للأستاذ موفق سليمة؛ و« الناسخ والمنسوخ » للعلامة ابن سلامة، و« قبضة البيان في ناسخ ومنسوخ القرآن » للشيخ البذورى؛ وغيرها.

كما أن تحت الاعداد للطبع، عدد آخر أرجوه تعالى أن يكون لنا عوناً على الاتمام والاحسان؛ وأن يصرف عنا شر الأشرار، وحسد وكيد من لا خلاق لهم، إنه سميع مجيب.

وهذه الطبعة أقدمها بعد تصغير الكتاب من حجم ٢١/٢٨ إلى حجم ٢٥/ ٢٨ بطريقة الأوفست، ليكون حجمه أصغر استجابة لرغبة الكثيرين من العلماء وطلاب العلم؛ وليبقى ثمنه ضمن الحدود المعقولة.

وقد قمت باستدراك الكثير مما قد نَدَّ عنّا سابقاً من الأحطاء ضمن الحدود التي تسمح بها طريقة الطبع؛ وأرجو الله سبحانه أن ينفع بها كما نفع بما سبقها، وأن يجعلنا من أهل طاعته، وحدام شريعته، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وأُحر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.

بيروت ١٠ صفر ٤٠٤

الناسيث

### مُقتدّمة

## بِنْ إِنَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ فَالْحَصِّ فِي

إِنَّ الحَد لله نحمدُ ونستعينُه ونستخرُه ، ونعوذ بالله من تُشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يَهدِ الله فلا مُضِلَّ له ، ومن يُضَلِلْ فلا هادي له . والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن مَدانا الله وصلى الله وبارك على سيدنا ومولانا محمد ، رسول الله وخيرته من خلقه ، خاتم النبيين ، وأشرف المرسلين .

### أابعب فذا كتاب ﴿ وَأَدُ الْمُسِيرُ فِي عَلَمُ التَّفْسِيرُ ﴾

للإمام المحقِّق أبي الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي النيمي المبكري المعروف بابن الجوزي . ( ٥٠٨ – ٥٠٧ هـ )

نَضُهُ بِينَ أَيْدِي التُّرَّاء لأول مرة بعد أن اضطلمنا بتحقيقه وضبطه على نحور نزجو أن نكونَ قد رُفِيعُنا فيه .

ولملنا لانعدو الحق إذا تلنا: إن هذا الكتاب مِن أجل ما انتهى إلينا من تراث السَّلف في بابه ، وأوفاها بالغاية من هذا العلم ، مع تنقيح وتهذيب يُيتِران الغائدة منه في أي غرض من أغراضه ، وقد بعثه على تأليفه أنه نظر – كما يقول في مقدّمته – في كُتُب التَّفسير ، فوجدها بين كبير قد يَشِ الحافظ منه ، وصغير لا يُستفادُ كل المقصود منه ، والمتوسط منها قليل الفوائد ، عديم الترتيب ، ورثمًا أهمل فيه المشكِل ، وشرح غير الغريب ؛ فأتى بهذا المختصر اليسير منطوياً على العلم الغزير .

ومن ثُمَّ حاول في تفسيره هذا أن يتلافى ما ألمع إليه من عيوب التَّصنيف التي وقع فيها مَن تَقدَّمه ، فترك ما لا فائدة في استقصائه ، واستدرك ما فات السَّابقين بما لا غنى عن ذكره ، وحَرَصُ أن يجعله على الحتصاره وافياً بالغاية منه غيرَ مُخِل بشيء ما يحتاج طالب التفسير إليه .

وكان معولًه في تفسير الآي على ما أثر عن رسول الله علي من الأخبار ، ثم على ما نُقِلَ عن الأفذاذ من علما، الصحابة من أمثال على بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي ابن كعب ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ، ثم على ما رُوي عَمَّن خَلفَهم من جِلّة التابعين ، كسعيد بن جبير ، وعكرمة بن عبد الله ، وطاووس الياني ، وعطا ، بن أبي رباح ، وأبي العالية ، والحسن البصري ، وأضرابهم (۱) وقد ألم أيضاً بمهود القراءات ، وأطراف من شواذ ها ، ونقل توجيها في العربية عن أئمة هذا العلم ، ولم يفته – وهو يفسر مفردات القرآن – أن يذكر اشتقاقها استكمالاً للمنى ، وزيادة في الفائدة ، كما أنه استعرض آرا، الصحابة والتابعين والأثمة المجتمدين في المسائل الفقية المختلفة .

أما المصادر التي نقل عنها ، ففي طليعتها تفسير ابن جرير ، وكتب الحديث ، وكتابا الفرّا. ابن قتيبة : • مشكل القرآن » ، و « غريب القرآن » ، و كتب معاني القرآن ، ولا سمّا كتابا الفرّا، والزّجاج ، « والحجة » لأ بي علي الفارسي ، و • مجاز القرآن » لأ بي عبيدة ، وكتب ابن الأنباري في القرآن ، و « أسما، الله الحسنى » للخطابي ، وغيرها .

وكان أكثر ما ينقل عنهم مجكاية لفظهم نفسِه ، فإذا تجاوز ذلك إلى الحكاية بالمعنى لم ينغل في الغالب الإشارة إلى ذلك .

<sup>(</sup>١) لقد انبرى إلى تفسير القرآن من الصحابة الكرام عدد غير قليل ، قالوا في القرآن بما سموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بالواسطة ، وبما شاهده من أسباب النزول ، وبما فتح ألله عليهم من طريق الفهم والتأويل . وأشهر من عرف بذلك عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وعلى بن أبي طالب ، وأبي بن كعب رضي الله عنهم ، وقد نثر المؤلف وحمد الله في تفسيره أقاويل هؤلاء الصحابة الإعلام في تأويل الآي .

وأشهر تلاميذ ابن عباس من التابعين اللهن أخلوا التفسير عنه سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة مولاه، و وطاووس بن كيسان الياني، وعطاء بن أبي دباح .

وأشهر تلاميذ عبد الله بن مسعود علقمة بن قيس ، ومسروق ، والأسود بن يزيد ، ومرة الهمداني،وعاءر ،والشعبي، والحسن البصري ، وقتادة بن دعامة النوسي .

وأشهر تلاميذ على بن أني طالب غبيدة السلماني، وأبو الطفيل، والحسين ابنه م

وأشهر تلامية أبي بن كتب زيد بن أسلم، وأبو العالية، ومحمد بن كعب القرظي، وهؤلاء سهم من أخذ عند مباشرة، ومهم من أخذ عنه بالواسطة.

هذا ولم يَخُلُ تفسيرُه من الاستشهاد ببعض الأحاديث المنكوة التي لا تُصِح ، ومن إبراد طائفة غير قليلة من الأخبار الإسرائيلية الغريبة التي أغنانا الله عنها بما هو أصح منها وأنفع ، وأوضح وأبلغ وغالبه بما لا يتعلَّق به كبير فائدة ، ولا حاصل له بما ينتفع به في الدين (١) وكذلك لم يجاول ترجيح رأي على رأي أو معنى على معنى ، ولا ناقش ما يحكيه من أقوال إلا في مواضع قليلة ، ولكن مثل هذه المآخذ اليسيرة التي لا يكاد يخلو منها كتاب لا تحط من قدر هذا التفسير الجليل الزاخر بالفوائد .

<sup>(</sup>١) يقول علم، الإسلام : إن الأعبار الاسرائيلية على ثلاثة أقسام .

أحدها : ما علمنا صحته نما بأيدينا نما يشهد له بالصدق ، فذاك صحيح ، والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه ، والثالث : ما هو مسكوت عنه ، لا من هذا القبيل ، ولا من هذا القبيل ، فلا نؤمن به ، ولا نكذبه ، وتجوز حكايته ، لما روى البخاري ٣٦٩/٦ بشرح « الفتح » أن الني صلى الله عليه وسلم قال : و بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقده من النار ۽ قال الحافظ ابن کئير : وغالب ذلك ما لا فائدة فيــه تعود إلى أمر ديني ، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراً ، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك ، كما يذكرون في مثل أسماء أهل الكهف ، ولون كلبهم ، وعدتهم ، وعصا موسى من أي شجر كانت ، وأسماء الطيور التي أحياها الله لابراهيم ، وتعيين البعض الذي ضرب به الفتيل من البقرة ، ونوع الشجرة التي كلم الله موسىعندها. . . إلى غير ذلك عا أَجِمه الله تمال في القرآن، ما لا فائدة في تعيينه تمود عل المكالمين في دنياهم ولا دينهم ، فكن نقل الخلاف عنهم فيذلك جائز ، كما قال تعالى : ٥ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ، إلى آخر الآية . وقد علق دليل على صدته ، ولا كذبه شيء ، وذكر ذلك في تفسير القرآن رجعله قولا أو رواية في مغي الآيات، أو في تعيين ما لم يعين فيها ، أو في تفصيل ما أحجل فيها ، شيء آخر ، لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ، ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صلقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله سيحانه ، ومفصل لما أجمل فيه ، وحاشا نقم ولكتابه من ذلك ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أذن بالتحدث عنهم أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكلهم ، فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن فقرنها يكتاب الله ، ونضعها منه موضع التفسير أو البيان ؟! اللهم غفرا .

## نــــخالکتـــاب

كان اعتادنا في نشر هذا التفسير على أربع نسخ مصورة عن أصول مخطوطة . النسخة الأولى : مصورة عن مخطوطة الحرانة العامة بالرباط التابعة لوزارة الأوقاف هناك (١) ؟

وقد ختِمَت كل نسخة بخاتم الحرانة . ونصه : مخطوطات الأوقاف \_ الحرانة العامة بالرباط . وفي وسط الحاتم كتب رقيم النسخة المكتبي ، وهو ( ١٨٣ ) وتحته حرف أنجدي يشير إلى رقيم الجزء وإلى جانبه غاتم آخر باسم مكتبة الزاوية الناصرية \_ قمكروت . وقد سجل على غلاف كل جزء من أجزاء النسخة اسم مالكها الأصلي ، وهو أحمد بن محمد بن ناصر ، ولمل كتب مكتبة الزاوية الناصرية نسبت إليه ، غير أن ما في غلاف الجزء الرابع من النسخة يبين أن ملك النسخة قد انتقل إلى أحمد بن ناصر هذا من شخص آخر ، كتب احمه تحت عنوان الجزء نفسه ، ثم في هامش آخر صفحاته وهو : محمد بن محمد بري . وجميع أجزاء هسند النسخة منقولة عن أصل المصنف الذي كتبه بيده ، ومقروءة عليه ، ومقابلة ، كما يظهر من الساعات التي سنشت صورتها .

أما مقياسها فهو كما يبدو من القياس (السانتيمتري) الموضوع على وجه الثلاف (٢٠×١٠٠). أوصاف أجزائها :

الجزء الثاني ( بي عدد صنحاته يزيد عن سابقه بثلاث صفحات ، ويساويه في عدد أسطره و كانة ، يبتدى، بسورة الأنعام وينتهي بسورة الحجر ، ويشبه الجزء الأول من حيث

<sup>(</sup>١) لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نقدم خالص شكرنا ، وجزيل امتنائنا السادة المقائمين على الخزانة العامة بالرباط ، لتقديمهم ٥ فلماً ، مصوراً عن المخطوطة هدية خالصة ، وللعالم الفاضل الاستاذ عبد الفتاح أبو غدة الذي كان الواسطة في تيسير ذلك .

جمال خطه ووضوحه ، وهو مثله أغفل من ذكر اسم الناسخ ، غير أن تاريخ النسخ ذكر فيه ، وهو يوم السبت ثالث رمضان من سنة ست وتسمين وخمسمنة ، وذكر في آخره بخط دقيق ما صورته : بلغ العرض بأصل الشيخ الذي بخطه العتيق ، وصح حسب الإمكان والحمد لله والمنة . وكذلك أثبت بعدها السهاعات والقراءات عن الأنمة والعلماء .

الباز، الثالث: ( ( المحمد ) : عدد صفحاته وعدد الأسطر في كل صفحة يطابق ما في الجزء. الثاني ، وفي كل سطر ١٥ كلمة تقريباً ، وعلى صفحة الفلاف كتبت أسما، السور المفسرة طيه ، ويبتدى. بسورة ( النحل ) ؛ وينتهي بسورة ( يَس ) . خطمه واضح جميل متوسط الحجم و علق على هامش آخر صفحاته ما نصه : بلغ مقابلة حسب الإمكان .

الجزء الرابع (  $\frac{1 \wedge r}{c}$  ) عدد صفحاته (  $\frac{1 \wedge r}{c}$  ) صفحة ، في كل صفحة ٢٦ سطراً ، أي بزيادة ثمانية أسطر عن صفحات الأجزاء السابقة ، وفي كل سطر ١١ كلمة . يبتدى، بسورة (  $\frac{1}{2}$  س حتى آخر القرآن . خطه جميل مقرو، وواضح ، غير أنه ناعم دقيق الجميم متقارب الكلمات. ويبدو أن ناسخه غير ناسخ الأجزاء الثلاثة . ويظهر من التعليق على هامش الصفحة الأخيرة اسم الناسخ ، إذ كتب ما نصه : وكتبه في الشيخ إبراهيم بن الصارم القواس ، أخذ أجرة كاملة ، وعلقه تعليقاً ، سامحه الله . وفي خاتمة الجرء ما يلي :

قال الشيخ رحمه الله : فهذا آخر هزاد المسير » والحمد لله على الإنعام النزير . وإذ قد بلغنا مجمد الله مرادنا بما أملنا ، فلا يعتقدن من رأى اختصارنا أنا قللنا ، فإنا قد أشرنا بما ذكرنا إلى ما تركنا ودللنا ، فلي كن الناظر كتابنا متيقظاً لما أغفلنا ، فإنا ضمناً للاختصار مع نيل المراد ، وقد فعلنا . ومن أراد زيادة بسط في التفسير فعليه بكتابنا «المغني» في التفسير ، فإن أراد مختصراً فعليه بكتابنا «المغني» في التفسير ، والحمد لله رب العالمين ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أبيه آدم وذريته والصالحين وسلم تسلياً كثيراً إلى يوم الدين .

ثم يعقب ذلك فصل في ترتيب سور القرآن ؟ ذكسر في أوله أنه من صنع ابن الجوزي ؟ وقد كتب عنوانه : «قصيدة» وليس كذلك ؟ وإنما هو عبارة عن جمل مسجوعة تسهل حفظ أسماء سور القرآن الكريم مرتبة .

وفي هامش الصفحة التي قبل الأخيرة إلى جانب تفسير سورة (الناس) كُتِبَ مجلط دقيق ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله كتب هذه البسملات من أوائل التفسير إلى آخره ، وهو هذا الجزء الوابع مالكه العبد الفقير من الفقر إلى الفقر ، الراجي رحمة ربه ذي الجود والهر ، محد بن محد بري . بلغه الله ما أمله ، وأم له ، وكان له في حاله ومآله بمحمد وآله .

كَمَا كُتِبَ فِي الهَامش اليساري من الصفحة الأخيرة ؛ عند آخر التفسير ما نصه : « بلغ لله الحمد » وتحته بقليل : من كتب العبد الفقير من الفقر إلى الفقر محمد بن محمد بري لطف الله به وبالمسلمين عنه . الفسخة الثانمة

وهي نسخة المكتبة الأحمدية في حلب تحت رقم (٧٠)، وهي مؤلفة من أجزاء أربعة، في صفحة كل جزء (٢١) سطراً، في كل سطر (١٤) كلمة تقريباً.

الجرّ الأول : وعدد صفحاته (١٩٢) ويبتدى، من (الفاتحة) حتى نهاية سورة (الأنعام) عطه حسن وهو مغفل من التاريخ في أوله وآخره > ويبدو أنه قديم قريب من عهد المؤلف أو بعده بقليل .

الجزء الثاني : عدد صفحاته ( ١٤٢ ) ويبتدى، من أول تفسير سورة ( الأنعام ) إلى آخر سورة ( الطبعر ) ) وخطه أكثر وضوحاً من الجزء ، كما أن كاتبه غير كاتبه وطريقة الحطه ووضوحه وبيانه وصحة رسمه تظهر أنه كتب في عصر المؤلف أو بعده بفترة قريبة . وقد كتب في آخر الورقة بخط حديث : تمم بها النقص الواقع في هذا الجزء من الورقة الساقطة من الخطوط الأصل .

الجزء الثالث : غير موجود

الجر. الرابع : وعدد صفحاته ( ٤٢٩) ويبتدى. بسورة ( الأنبيا. ) وينتهي بانتها. سورة ( عمد ) على الحدد ) على عادة كتب القدامى ؛ وفي آخره على عامش الصفحة : « الحمد بنه ، مر عليه مصلحاً الفقير الحنبلي لطف الله به » وفي آخره أيضاً بجانب الصفحة : تلايخ ولادة لابن متملك له سنة ٩٦٦.

و في آخر الجزء ما صورته: ﴿ يَتَاوَهُ الْجَزَّءُ الْحَامِنُ مِنْ أُولُ سُورَةً ﴿ الْفَتْحِ ﴾ ﴾ إلى آخـــر

القرآن . ونقل . . بعده من نسخة : تاريخ الفراغ من تعليقها يوم السبت حادي عشر من شعبان المكرم سنة اثنتين وسبعين وخمسئة ، وهو الجزء الرابع من كتاب • زاد المسير في علم التفسير ، تأليف الشيخ الأجل ألإمام العالم الأوحد جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمسد ابن على ابن الجوزي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدنيا والآخرة آمين » .

النسخة الثالثة : وهي نسخة المثانية بجلب ورقها (٢١) . وهي ناقصة لا يوجد منها إلا جز. واحد عدد صفحاته ( ١٧١ ) ، يبتدى. من أول القرآن إلى نهاية (سورة الحكف) ، مكتوب بخط غير قديم لعله من القرن التاسع ، وليس في أوله أو آخرة تاريخ لكتابته ، وإغا حكتب على وجه الورقة الأولى المذهبة فيه : « من نعمه سبحانه وتعالى على عبده الحقير عبد الحكويم بن أحمد الشراباتي ، وخطه واضح حسن صحيح ناعم غير قليل ، وهو من بداية المجلد إلى آخره بخط واحد . وفي صفحته بعض الطول إذ تختوي على ( ٣٣ ) سطراً . وعلى هوامشه بعض تعليقات تدل على أن النسخة مقروه، من بعض العلما. .

#### النسخة الرابعة :

وردت إلينا من مكتبة صاحب السبو الشيخ على آل ثاني حفظه الله في قطر وقد صورت عن النسخة الأصلية الموجودة في مكتبة راغب باشا باستنبول وهي كاملة تقع في ٦١٣ ورقة من القطع الكبير وحتوت كل صفحه من صفحاتها على خسة وثلاثين سطراً وفي كل سطر خس عشرة كامة وخطها نسخي جميل واضح لم يذكر فيها تاريخ النسخ وقد ذكر في آخرها اسم ناسخها وهو محمد أمين بن المصطفى المذنب الخاطى واضعف الأنكداري . إلا أنه وقع فيها تحريف وتصحيف وسقط غير قليل .

### علنا في التحقيق:

لقد اعتمدنا في التحقيق من هذه النسخ على النسخة المصورة عن مخطوطة الحزانة العامة بالرباط ، لأنها أوثق النسخ ، وأكها ، وأصعها ، وأضطها ، ولانها مقابلة ومقرورة على المؤلف ، وتولينا تصحيح النص وضبطه ، ومقابلته على ما بين أيدينا من الأصول ، ومراجعته على أمهات المصادر التي استقى منها المؤلف ، رحمه الله ، مادة كتابه ، وبذلنا الجمد في تفصيله وترقيعه ، وشرح شواهده ، وتحريج أحاديثه ، والكلام عليها حسب ما تقتضيه القواعد الحديثة ، مسترشدين في ذلك بأمهات المصادر ، وأقاويل جهابذة علم الحديث ونقاده ، وعلقنا عليه عا تدعو الحاجة إليه ، وسنقوم - إن شاء الله - بوضع فهارس عامة للكتاب بعد تمامه ، تبيير تمام الفائدة منه . ونسأل الله المبتدى الناب بنقيمه قبل استحقاقها ، المدينها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها ، الجاعلنا في خير أمة أخرجت الناس : أن يرزقنا فها في كتابه ، ما أوجب به من شكره بها ، الجاعلنا في خير أمة أخرجت الناس : أن يرزقنا فها في كتابه ، أسنة نبيه ، وقولاً وعملاً يؤدي بها عنا حقه ، ويوجب لنا نافلة مزيده (۱) ونسأله سبحانه السداد والته فه .

الحيس ٩ جمادى الآخرة ١٣٨١ هـ ا الموافق ١٥ تشرين الأول ١٩٦٤ م

الأاسث

<sup>(</sup>١) اقتباس من و الرسالة ي : ١٩ اللامام الشافعي رجمه الله .

محقوم بعضمنا برالوعد والوعدي وصطده بعدائي وتخفض المسنب كلاياسه الباطرام بربيديد وكامرجياه وتنزيل يخلي معلى التونيق المتحدد واسكره على لعندى في البوجيد وانه والأه الأه والمراوالم إلاد كالموالة المالك المراوالجرالة

تؤلادا أحدها روسواس اصدورالنا سرجتنابه وناسب فسيرا كأسا كماسياهم روالا وتوكه بعوذون بوجلون اعنوساعة مغوله استع نفرك البن عدا مدا اندارتنا حذا التول بكون التو مرسوسا للبن كابنوسوس الأنسر و إلى كسب ان الوسواس الما - الإيتام الغزيرة والمعد بلغنا عيرالدموا دُنامها أسكّنا علا ويعتمعون شرائ حيصارنا أناا تلكنا عفل انشرناب وَكُونَا الْيِدَانِزُكُنَا وَوَلَنَا لَهُكُ التَّالِكُ الْمُعَلِّمَا لِلْمُعْتِمَا لَكُلُ الدخلا فعلكاكوش ادا وزمآدة بشعط وإنفسق

وحة وقم : ٢ وهي الصفحة الاخيرة من الجزء الرابع من مخطوطة الرباط

بخبط الراشرف الربرا بدالا الخولجون البنيام شناو والقوحرم الرازان ويتران معنا منذه و زندك از حامل المن حام السعى ازن اللخلاص والبراق الكوارات والآزار والمنافقة والمسالية والمنال وعلى المنظمة المنال و مرافن نداق باشد معلم المراح و را دوان <mark>البيار</mark> في مراح المعالجين المنظوم والمرابعة لعواليا ومراور الميزان المرابعة الأرابيان لقوالية العدم أشرف العدودي الغيم لماسيار والمبرس في المن العواد من المعارس والمنطاب والمنافل المنافل والمراجع والمراجع المنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل واللوسطون فلخر الغراج بمراكر فيسور بالغراف الشفل والجرافرات الباك والمنطق والمرافع معالسيك والنسريد عارزها الالكرالا وحرعانا والماراهان الارتار أعلاه الحسن الموقال والمزال المالية المالية تمان المروز التراعة وفاق المريد المراولة ما المعادية مثلاث مواليد (الدر هو ما يعدي الرابية والأعار عال فروع والأربية والمارية في الماليس عنده مصاحبه بالعرب الماجه وبالطواق الكان وومه لاحوران بالت والعاوس بالمرابيراج <u>يا الماهند قوم تسلون ال المريب الماليدي وموافق المريب المريب المريب والمالية والمريبي المريب ويجاه</u> الملان الانفوال خلاويان إوالتسير تواوالتر بزيه التاراعان والمناخ المناز فلابر ومعدد وباعتاج وانباته باديبا والادبا لزنتوم البنطانيو والمراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد والمواد المراد والمواد المراد والمواد المراد والموادات فياس لما المتران جلفوا عروم الشرجاني بينا والمارالين والناب العنوم والولمة المعلقة المتعرضة وفالدانسورين والسرمال سرط لعران وكان من اراء (٢ له وقالما لحن ذكرانا المثارين من اول والحروج با زيان و خيرا و ربطه 



لوحة وقم: ٥ وهي الصفحة الأخيرة من النسخة التي جاءتنا منقطر



لوحة رقم : ٣ وهي أآخر صفحة من الجرء الأول من مخطوطة الرباط وفيها سماعات هذا الجرء

والاسالات الاعالات الدرسع ويع معالفاء على مداه الإعلام المنافقة the state of white to who have a love the day of population for the contraction of the will be for the مريعان مرتحنه الاعلام ويعله بتدسونه ويؤب سع منع حفائلوه عوائلى زيار الشريطي ماندالت والإراداليا والداران حواليا لمرتبط الفن خيافية بالم ارتي للتوان وآراء وشامده لللحط والدرآب العج والمطاراع والفراية ويسالن كريسالها ويتأوي - اخوه ويوى عَبَاءة والويج بوسف ولدَانشي المنوع مند وشيقا للتجا لوحد المسَّن عَرَضِهَا عَيْنها أرها للنبيج مزراندا أيخرفو ألبا كمنتفرات يعليوا وأنستوينا والشرب فوانها أرجد فاجزا الصبيعيد البيام ونواه ماسيدري الرواع الواء المائية والواكس الم يصامه فالري بالمواوط عاديهما فالع الصروا والنشن فالمنط وراث وأوازها من مديد أرواي وأوجه وعالت وتطاع المداسو والعظم ونناله والأيري أيسانا لعرزان ودكه عناهيلات والمطاشرة الخلوط إنياله ومبعا اعظيتها ليزر ياد والوائد فلط الوريسا أواوا و حدب الحرار بعش بالعبر ومعاد أثبوا ويوال مؤلما في ساء رابيك البرائع المسراء بالعرسال سيط يتاري السياع المساعة والمعلودة عناها رزيلا أوقال أبويرين وماعص الصبابوج والمالح المرتبطين وأرعبا منزخ المسيح جغر بالتعدل اعتراكا والمتحاده مطاء بألا الأقارة والمتحادة وطاء بالأفاق والمتحافظ واحر تساله وأواخ والبسراء وكور محود وروفالا وموهوب من مبير الما المحافظ الما سياً. : يسعود معالى المرصافيا. وسعود من من السارك علوائع عداد من من على المعالم لعروبى ليزيد زاله منصوالفرز أبالك وواوا مزحة أجريز كاحررة كالمالمان والسنتي المالية السعدية والم يرع المديادي المارك المارك المامد ووسموا المامد ووسموا البائواة الوطي يتورك يوادوا فاحتصالك برملاؤنا يا وتوعيا مدوج عياسيرتانه والعجاية ارتباطي الزياسا عم الجدر خرياء المدبي والمفاضط والعرور بنواس موجيله وطارتا فالخاط سيبوا لجزوا أواتعا وجشا العوم فياوا وكاحول كامواها بالعالعا أيت

**لوحة وقم : ٧** وهي آخر صفحة من الجزء الثاني من مخطوطة الرباط وفيها سماعات هذا الجزء

# سماعات الاجزاء الاربعة من زاد المسير (\*)

قرأت هذه الحجادة جميعا ؟ وهي الثانية من كتاب و زاد المسير » على شيخنا الإمام العالم العام العام العام زين الدين أبي العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة المقدسي (۱) فسح الله في مدته بجق سماعه قراءة ؟ فسمها الفقيه الإمام الفاضل شمس الدين أبو عبد الله محمد بن غالب بن يوسف بن سميد الأنصاري ؟ والفقيه الإمام الحافظ عبد الحافظ بن عبد المنعم بن غازي المقدسي ؟ وصح ذلك وثبت في مجلس الشيخ المسمع شيخ جبل قاسيون ظاهر دمشق في مجالس آخرها يوم الجمسة السادس عشر لشهر صفر سنة أربع وستين وستمنة ؟ وكذلك قرأت المجلد الأول مثل هذا والثالث بعده والرابع وذلك جميع كتاب (زاد المسير في علم التفسير ) فسمعه جميعه شمس الدين محمد ابن علم الذكور ؟ سمع بقراءتي الحجاد الثاني والثالث والرابع ؟ وسمع الحجلد الأول بقراءة غيري ؟ وسماع شيخنا زين المدين المذكور على مصنفه جال المدين أبي الغرج بن الجوزي المذكور من أول الكتاب العزيز إلى آخر سورة (القصص ) ومن أول سورة (العنكبوت) إلى آخر الكتاب العزيز إجازة من المصنف ؟ إن لم يكن سماعاً . وذكر

<sup>(\*)</sup> وهي مثبتة في آخر الجزء التأني من محطوطة الرياط . انظر لوحة رقم ١و٧-

<sup>(</sup>۱) مو أحمد بن عبد الدايم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أحمد بن بكر ، المقدسي الصالحي ، وله سنة خس وسبعين وخسئة بفندق الشيوخ من أرض نابلس ، وسمع الكثير بدمشق من يحيى الثقفي ، وأي عبد الله بن صدقة ، وأي الحسن بن الموازيني ، وعبد الرحن المرق، واسماعيل الجنزوي وغيرهم ، وانفرد بالرواية عهم . ودخل بغداد ، وسمع بها من أي الفرج بن كليب ، والمبارك بن المعطوش ، وأي الفرج بن المغرب بن الجنوزي ، وغيرهم . وقرأ بنفسه ، وعني بالحديث ، وتفقد على الشيخ موفق الدين ، وخرج لنفسه مشيخة عن شيوخه ، وجمع تاريخا لنفسه ، وكان فاضلا مثلها وله نظم . ولي المطابة بكفر بطنا بضم عشرة سنة . كان حسن الحط سريعاً فيه ، مكثراً من نسخ الكتب له وبالأخرة . لازم الكتابة أكثر سن ،ه سنة . وكان يكتب في البوم إذا تفرغ تسعة كراريس ، ويقال ؛ إنه كتب بيده ألفي مجلدة ، مها ه تاريخ الشام » لابن عساكر مرتبن . و « المنفي ه لموقب الدين مرات . وكن بصره في آخر عره . روى عنه الأيمة الكبار ، والحفاظ المتقدمون والمتأخرون ، منهم : الشيخ عبي الدين النووي ، والشيخ شمس الدين بن أي عمرو ، والشيخ تقي الدين بن دقيق الديد ، وانفي قي رجب سنة ١٦٨ . ودنن بسفح قاسيون . انظر « ذيل طبقات تقي الدين بن تبعية . وتوفي في رجب سنة ١٦٨ . ودنن بسفح قاسيون . انظر « ذيل طبقات المنابلة » ٢٧٨ ، و « ذكت الهميان » ؛ ٩٩ ، و « فوات الوفيات » ٢٧٨ .

الشيخ المسمع أن الكتاب جميعه سماعه من المؤلف ، وكانت لديه نسخة وعليها سماعه ، فذكرنا هذه الإجازة احتياطاً .

وأجاز الشيخ للجاعة السامعين جميع ما نجوز عنه روايته بشرطه .

وكتب أحمد بن فرج بن أحمد بن محمد (۱) اللخمي الأندلسي عفا الله عنه وسامحه وغفر له ولاالديه ولمشايخه ، ولجميع المسلمين ، والحمد لله دب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليلً .

<sup>(</sup>١) قال ابن العلم في الشفرات ٤٤٣/٥ : هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرج بن أحمد الإشبيل الشافعي المحدث الحافظ تفقه على ابن عبد السلام . قال الفعبي : وحدثنا عن ابن عبد الدايم وطبقته ، عاش خماً وسيمين سنة ، وكان ذا ورع وعبادة وصدق .

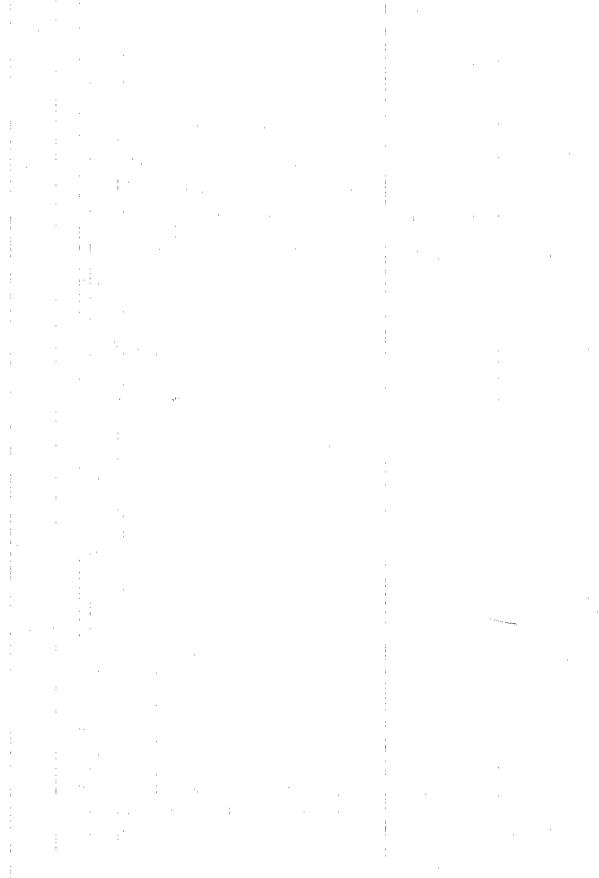

# ترجسمته أبن الجوزئ

### نسبه ـ مولده ـ نشأته ـ شيوخه

هو أبو الفرج ابن أبي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن حُمّادي ابن أحمد بن محمد بن محمد بن جعفر الجوزي، القرشي التَّيمي البكري البَغْدادي، الفقيه الحنبلي، الواعظ الحافظ المفسر، الأديب الملقب: جمال الدين.

وقد اختُلف في نِسْبِيه، فقيل: إنَّ جدَّه جعفر نُسِبَ إلى فُرْضَةٍ (١) من فُرضَ البصرة يقال لها: جوزة. قال المنذري: هو نسبة إلى موضع يقال له: فُرضة الجَوز. وذكر الشيخ عبدالصمد ابن أبي الجيش أنه منسوب إلى محلة بالبصرة تسمى: محلة الجوز، وقيل: بل كانت بداره في واسط جوزة، لم يكن بواسط جوزة سواها.

وكما اختلف في نسبته، اختلف كذلك في مولده، فقد وجد بخطه: لا أُحِقَّقُ مولدي، غير أنه مات والدي في سنة أربع عشرة، وقالت الوالدة: كان لك من

<sup>(★)</sup> أخذت ترجمة ابن الجوزي عن كتاب « الذيل على طبقات الحنابلة » ٣٩٩ ٣٩٩/١ و « البداية والنهاية » لابن كثير ٢٨/١٣. و « وفيات الأعيان » لابن خلكان ٢٨/١٣. و عما ألفه ابن الجوزي نفسه. وانظر تسرجته في كتاب « القصاص والمذكرين » تحقيق الدكتور الشيخ محمد بن لطفي الصباغ . وأصل هذه الترجمة كنت قد وضعتها في أول زاد المسير

<sup>(</sup>١) فرضة النهر: ثلمته التي يستقى منها، وفرضة البحر: محط السفن.

العمر نحو ثلاث سنين، فعلى هذا يكون مولده: سنة إحدى عشرة، أو اثنتي عشرة وخسائة.

وكان مولده ببغداد بدرب حبيب، فلما توفي والده، وهو صغير، كفلته أمه وعمته، وكان أهله تجاراً في النحاس، ولهذا يوجد في بعض ساعاته القديمة: ابن الجوزي الصفار. والصفر هو: النحاس.

ولما ترعرع حملته عمته إلى مسجد أبي الفضل ابن ناصر الحافظ الثقة البغدادي فاعتنى به، وأسمعه الحديث، وقد قيل: إن أول ساعه كان سنة ٥٦٦ هـ. وحفظ القرآن، وقرأه مجوداً على جاعة من أئمة القراءة وفي كبره قرأ بالروايات بواسط على ابن الباقلاني، قال في أول مشيخته: حملني شيخنا ابن ناصر إلى الأشياخ في الصغر، وأسمعني العوالي، وأثبت ساعاتي كلها بخطه، وأخذ لي إجازات منهم، فلما فهمت الطلب، كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم، وأوثر من أرباب النقل أفهمهم، فكانت همتي تجويد العدد، لا تكثير العدد، ولما رأيت من أصحابي من يؤثر الاطلاع على كبار مشايخي، ذكرت عن كل واحد منهم حديثاً، ثم ذكر في هذه المشيخة له سبعة وثمانين شيخاً.

وسمع الكتب الكبار كالمسند للإمام أحد (١) ، وجامع الترمذي ، وتاريخ الخطيب البغدادي ، وسمع صحيح البخاري على أبي الوقت ، وصحيح مسلم بنزول ، وما لا يحصى من الأجزاء ، وتصانيف ابن أبي الدنيا ، وغيرها .

ثم صحب أبا الحسن ابن الزاغوني، ولازمه، وعلق عنه الفقه والوعظ. قال ابن الجوزي: كان له في كل فن من العلم حظ وافر، ووعظ مدة طويلة، وصحبته زماناً، فسمعت منه الحديث، وعلقت عنه من الفقه والوعظ، وكانت له حَلْقة

<sup>(</sup>١) وهو من مطبوعات المكتب الاسلامي مع فهرس للصحابة من عمل المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني.

بجامع المنصور يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة، ثم يعظ فيها بعد الصلاة، ويجلس يوم السبت أيضاً.

وشهد ابن ناصر الدين للزاغوني، أنه كان فقيه الوقت، وأنه كان مشهوراً بالصلاح والديانة، والورع والصيانة. وتوفي ابن الزاغوني حين بلغ ابن الجوزي سن الحلم، فطلب ابن الجوزي خلفته (۱) فلم يُعطَ ذلك لِصغره، وأعطيت الخلفة لأبي على الرذاني، فذهب ابن الجوزي إلى الوزير، فألقى بين يديه فصلاً في المواعظ، فأذن له بالوعظ في جامع المنصور، قال ابن الجوزي: فتكلمت فيه، فحضر مجلسي أول يوم جاعة من أصحابنا الكبار من الفقهاء، منهم عبدالواحد بن شعيب، وأبو على ابن القاضي، وأبو بكر ابن عيسى، وغيرهم.

ثم تكلمت في مسجد معروف (٢)، وفي باب البصرة، ونهر المعلى، فاتصلت المجالس، واشتد الزِّحام، وقوي اشتغالي بفنون العلم، وانقطعت مجالس أبي علي الرذاني.

وقرأ الفقه والخلاف والجدل والأصول على أبي بكر الدينوري، والقاضي أبي يعلى، وتتبع مشايخ الحديث والفقه، فكان منهم القاضي أبو بكر الأنصاري، وأبو القاسم الحريري، وأبو السعادات المتوكلي، وأخوه يحيى، وأبو عبد الله البارع، وأبو الحسن علي بن أحمد الموحد، وأبو غالب الماوردي، وأبو منصور ابن خيرون، وأبو القاسم السَّمَرقَندي، وعبدالملك الكرخَوي، وأبو سعد الزَّوزني، وأبو سعد البغدادي، ويحيى ابن الطراح، واسماعيل ابن أبي صالح المؤذن، وأبو القاسم علي المروي الواعظ، وأبو منصور القزاز، وعبدالجبار بن منده.

قال؛ ولم أقنع بفن واحد، بل كنت أسمع الفقه والحديث، وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحداً ممن يروي ويعظ، ولا غريباً يقدم، إلا وأحضره

 <sup>(</sup>١) أي: أن يحل محله في وظائفه.

 <sup>(</sup>٢) هو معروف الكرخي . ومسجده في محلة الكرخ غربي دجلة في بغداد .

وأتخبر الفضائل، ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث، فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، وكنت أصبح وليس لي مأكل. وأمسـي وليس لي مأكل، ما أذلني الله لمخلوق قط، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح.

وقرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي أستاذ عصره في علوم العربية. وكان مدرسها في المدرسة النظامية، وكان إمام الخليفة المقتفي، وكان [ الجواليقي ] متديناً ثقة ورعاً، غزير الفضل، كامل العقل، مليح الخط. كثير الضبط، له التصانيف الكثيرة. قال ابن الجوزي: قرأت عليه كتابه: « المعرب » وغيره من تصانيف.

## صفاته وأخلاقه \_ مجالسه \_ مذهبه ومحاربته البدع:

كان ابن الجوزي يكثر الكلام عن نفسه في كتابه «صيد الخاطر» فيذكر أنه نشأ في النعم، ورُبِّي على الدلال، وأنه قد حُبِّبَ إليه العلم من زمن الطفولة، ولم يرغب في فن واحد من فنونه، بل رغب في كل فن، وأنه يتردد أبداً بين الزهد والعبادة، وبين العلم والبحث، وأن من لداته وأصحابه من أنفق عمره في اكتساب الدنيا، ثم لم ينل منها ما ناله هو، وأن عيشه ألين من عيشهم، وجاهه أعلى من جاههم، وتحدث كيف أنه كان في زمن الطلب يأخذ معه أرغفة يابسة، ويخرج في طلب الحديث، فيقعد على نهر عيسى - غربي بغداد -، لا يقدر على أكل هذا الخبز اليابس إلا عند الماء كلما أكل لقمة شرب عليها شربة، وأنه وجد مع ذلك من لذة العلم وحلاوة الإيمان ما يخاف جعله على نفسه العجب إن شرحه.

- وقال عنه ابن العماد: وكان يراعي حفظ صحته، وتلطيف مزاجه، وما يفيد عقله قوة، وذهنه حدة، لباسه الناعم الأبيض المطيب، وله مداعبات حلوة، وما

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق أستاذنا الكبير الشيخ على الطنطاوي، وعلق على أحاديثه الشيخ محد ناصر الدين الألباني .

تناول مالاً من جهة لا يتيقن حلها، ولا ذل لأحد، قال في «لفتة الكبد»(١) يخاطب ولده: «وما ذل أبوك في طلب العلم قط، ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ، ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيئاً ».

وقال ابن كثير: وكان فيه بهاء، وترفع، وإعجاب بنفسه، وسمو بها، أكثر من مقامها، وذلك ظاهر في كلامه في نثره ونظمه، ثم أورد له شعراً منه قوله: لو كان هذا العلم شخصاً ناطقاً وسألته هل زار مثلي؟ قال: لا

قال ابن رجب: مما عيب عليه ما يوجد في كلامه من الثناء على نفسه، والترفع والتعاظم، وكثرة الدعاوى، ولا ريب أنه كان عنده من ذلك طرف، سامحه الله.

قال ابن الجوزي في «لفتة الكبد»: ولقد وضع الله في من القبول في قلوب الخلق فوق الحد، وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته، وقد أسلم على يدي نحو مائتين من أهل الذمة... وقد قطعت أكثر من عشرين ألف سالف مما يتعاناه الجهال(٢).

وقال سبطه أبو المظفر: أقل ما كان يحضر مجلسه عشرة آلاف، وكان زاهداً في الدنيا متقللاً منها، وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره: «كتبت بأصبعي هاتين ألفي مجلدة، وتاب على يدي مئة ألف». وما خرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة وللمجلس، وما مازح أحداً قط، ولا أكل من جهة لا يتيقن حلها، وما زال على ذلك الأسلوب حتى توفاه الله تعالى.

وكان يتصف بقوة البديهة، وحضور الذهن، والأجوبة النادرة، مع كثرة الحفظ وسعة الرواية. ومن أندر أجوبته أنه وقع النزاع على عهده في المفاضلة بين أبي بكر وعلى، بين أهل السنة والشيعة، ورضوا فيما بينهم بما يجيب به الشيخ أبو

<sup>(</sup>١) طبعها المكتب الاسلامي بتحقيق الدكتور مروان القباني.

<sup>(</sup>٢) مثل ما يفعل اليوم السفهاء من إطالة الشعر والأظافر . . الخ.

الفرج، فأقاموا له رجلاً وسط المجلس، فسأله عن ذلك، فقال على الفور: أفضلها من كانت ابنته تحته، ونزل في الحال حتى لا يراجع في ذلك. فقال السنية: هو أبو بكر رضي الله عنه، لأن عائشة رضي الله عنها تحت رسول الله عليها في وقالت الشيعة: هو على رضي الله عنه، لأن فاطمة بنت رسول الله عليها تحته (١).

قال ابن خلكان: وهذه من لطائف الأجوبة، ولو حصل بعد الفكر التام وإمعان النظر.

وكان في غاية الحسن، فضلاً عن البديهة. ومن أجوبته أن رجلاً سأله: أيها أفضل، أسبّح، أو أستَغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور.

- ومنزلته في الوعظ لم يكن يدانيه فيها أحد، ولقد أُوتي من قوة العارضة، وحسن التصرف في فنون القول، وشدة التأثير في الناس، ما لم يؤت الكثيرون.

قال ابن رجب: قرأت بخط الإمام ناصح الدين ابن الحنبلي الواعظ في حق الشيخ أبي الفرج: اجتمع فيه من العلوم ما لم يجتمع في غيره. وكانت مجالسه الوعظية جامعة للحسن والإحسان باجتاع ظراف بغداد، ونظاف الناس، وحسن الكلمات المسجعة، والمعاني المودعة في الألفاظ الرائجة، وقراءة القرآن بالأصوات المرجعة، والنغمات المطربة، وصيحات الواجدين، ودمعات الخاشعين، وإنابة النادمين، وذل التائين ... ووعظ وهو ابن عشر سنين إلى أن مات. حضرت مجالسه الوعظية بباب بدر عند الخليفة المستضيء، ومجالسه بدرب دينار في مدرسته، ومجالسه بباب الأزج على شاطىء دجلة.

ويصف ابن الجوزي نفسه مجلساً من مجالسه فيقول: فسألني أهل الحربية أن أعقد عندهم مجلساً للوعظ ليلة، فوعدتهم ليلة الجمعة سادس ربيع الأول،

<sup>(</sup>١) الحق أنه أبو بكر ، لأنه آخر مذكور ، كما ان السؤال عن فضلها لا عن فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وانقلبت بغداد، وعبر أهلها عبوراً زاد على نصف شعبان زيادة كبيرة، فعبرت إلى باب البصرة فدخلتها بعد المغرب، فتلقاني أهلها بالشموع الكثيرة، وصحبني منها خلق عظيم، فلما خرجت من باب البصرة، رأيت أهل الحربية قد أقبلوا بشموع لا يمكن إحصاؤها، فأضيفت إلى شموع أهل باب البصرة، فحزرت بألف شمعة، وما رأيت البرية إلا مملوءة بالأضواء، وخرج أهل المحال والنساء والصبيان ينظرون، وكان الزحام كالزحام بسوق الثلاثاء، فدخلت الحربية، وقد امتلأ الشارع، وأكريت الرواشين من وقت الضحى، ولو قيل: إن الذين خرجوا يطلبون المجلس، وسعوا في الصحراء بين باب البصرة والحربية مع المجتمعين في المجلس كانوا ثلاثمائة ألف ما أبعد القائل.

قَالَ ابن الجوزي: وظهر أقوام يتكلمون بالبدع ويتعصبون في المذاهب، فأعانني الله سبحانه عليهم، وكانت كلمتنا العليا.

وكان الشيخ رحمه الله يظهر في مجالسه مدح السنة والإمام أحمد وأصحابه، ويدم من يخالفهم، ويصرح بمذاهبهم في مسائل الأصول، لا سيا في مسألة القرآن(١). وكلامه في كتبه الوعظية في ذلك كثير جداً.

وقال يوماً على المنبر: أهل البدع يقولون: ما في السهاء أحد، ولا في المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، ثلاث عورات لكم.

وقيل له مرة: قلل من ذكر أهل البدع مخافة الفتن فأنشد:

أتوب إليك يا رحمنُ مما جنيتُ فقد تعاظمتِ الذنوبُ وأما من هوى ليلى وحبِّي زيارتها، فإني لا أتوب

<sup>(</sup>١) أي قضية خلق القرآن التي فارق المعتزلة والجهمية وأتباعهم أهل السنة فيها. وكان ضلالهم فيها كبيراً. ومن زعم بأنها مسألة لفظية!! فقد دلّس وخدع.

وقال له قائل: ما فيك عيب إلا أنك حنبلي، فأنشد:

وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها مم قال: أهذا عيى ؟! ولا عيب في وجه نقط صحنه بالخال.

#### علمه ومصنفاته:

ذكره الحافظ الدبيثي في ذيله على تاريخ ابن السمعاني فقال: شيخنا الإمام جال الدين ابن الجوزي صاحب التصانيف في فنون العلم: من التفاسير، والفقه، والحديث، والوعظ، والرقائق، والتواريخ وغير ذلك. وإليه انتهت معرفة الحديث وعلومه، والوقوف على صحيحه من سقيمه، وله فيه المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال، ومعرفة ما يحتج به في أبواب الأحكام والفقه، وما لا يحتج به من الأحاديث الواهية الموضوعة، والانقطاع والاتصال، وله في الوعظ العبارة الرائقة، والاشارات الفائقة، والمعاني الدقيقة، والاستعارة الرشيقة، وكان من أحسن الناس كلاماً، وأتمهم نظاماً، وأعذبهم لساناً، وأجودهم بياناً، وبورك له في عمره وعمله، فروى الكثير، وسمع الناس منه أكثر من أربعين سنة، وحدث عصنفاته مراراً.

وقال الموفق عبداللطيف: كان ابن الجوزي لا يضيع من زمانه شيئاً ، يكتب في اليوم أربعة كراريس ، ويرتفع له كل سنة من كتابته ما بين خسين مجلداً إلى ستين. وله في كل علم مشاركة ، لكنه كان في التفسير من الأعيان ، وفي الحديث من الحفاظ ، وفي التاريخ من المتوسعين ولديه فقه كاف . . .

وقد ذكر ابن القادسي في تاريخه ما أخذ على ابن الجوزي من كثرة أغلاطه في تصانيفه فقال: وعذره في هذا واضح، وهو أنه كان مكثراً من التصانيف، فيصنف الكتاب ولا يعتبره (١)، بل يشتغل بغيره، وربحا كتب في الوقت الواحد في

<sup>(</sup>١) أي: لا يراجعه.

تصانيف عديدة. ولولا ذلك لم يجتمع له هذه المصنفات الكثيرة. ومع هذا فكان تصنيفه في فنون من العلوم بمنزلة الاختصار من كتب في تلك العلوم، فينقل من التصانيف من غير أن يكون متقناً لذلك العلم من جهة الشيوخ والبحث، ولهذا نقل عنه أنه قال: أنا مرتب، ولست بحصنف.

قال ابن رجب: قرأ على الشيخ أبي الفرج جماعة؛ منهم طلحة العلثي، ومنهم أبو عبد الله ابن تيمية خطيب حران. وذكر في أول تفسيره أنه قرأ عليه كتابه « زاد المسير » في التفسير قراءة بحث ومراجعة.

وروى عنه خلق، منهم ولده الصاحب محيي الديس، وسبطه أبو المظفر الواعظ<sup>(۱)</sup>، والشيخ موفق الدين ابن قدامة، والحافظ عبدالغني المقدسي، وابن الدبيثي، وابن القطيعي، وابن النجار، وابن الخليل، وابن عبدالدام، والنجيب عبداللطيف الحراني، وهو خاتمة أصحابه بالسماع.

قال ابن رجب: وكان رحمه الله تعالى إذا رأى تصنيفاً وأعجبه صنف مثله في الحال، وإن لم يكن قد تقدم له في ذلك الفن عمل، لقوة فهمه، وحدة ذهنه، فربما صنف لأجل ذلك الشيء ونقيضه بحسب ما يتفق له من الوقوف على تصانيف من تقدمه (٢).

<sup>(</sup>۱) قلت: وقد ألف رحمه الله كتاباً حافلاً في الأحاديث الموضوعات ليحترز منها الفقهاء والوعاظ وغيرهم، ومع ذلك فقد أورد في كتبه الوعظية أحاديث موضوعة وأخبار واهية منكرة دون أن يشير إليها أو ينبه عليها، بل تراه يستشهد بها كأنها من الصحاح أو الحسان، كها تجد ذلك في كتابه «ذم الهوى» و«قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة» و«رؤوس القواريس في الخطب والمحاضرات والوعظ والتذكير» قال الحافظ السخاوي في «شرح ألفية العراقي» ۱۰۷: وقد أكثر ابن الجوزي في تصانيفه الوعظية وما أشبهها من ايراد الموضوع وشبهه.

<sup>(</sup>٢) وهذا لم يكن ثقة وهو صاحب التاريخ المعروف.

قال ابن خلكان: وبالجملة فكتبه أكثر من أن تعد، وكتب بخطه شيئاً كثيراً، والناس يغالون في ذلك حتى يقولوا: إنه جمعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة عمره، وقسمت الكراريس على المدة، فكان ما خص كل يوم تسع كراريس، وهذا شيء عظيم لا يكاد يقبله العقل، ويقال: إنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله عليه فحصل منها شيء كثير، وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته، ففعل ذلك، فكفت وفضل منها.

وتصانيف ابن الجوزي كثيرة جداً بلغت \_ فيما يذكر الرواة \_ خسين ومائتي كتاب، وقد نقل ابن رجب عن ابن القطيعي أن ابن الجوزي ناوله كتاباً بخطه سرد فيه تصانيفه.

قال أبو الفرج: أول ما صنفت وألفت ولي من العمر نحو ثلاث عشرة سنة.

#### مصنفاته في القرآن وعلومه:

۱ – «المغني» في التفسير ۱۸ جزء ۲ – «زاد المسير في علم التفسير» ( $^{7}$ ) أربع مجلدات  $^{7}$  – « تيسير البيان في تفسير القرآن» مجلد  $^{2}$  – « تذكرة الأريب في تفسير الغريب» مجلد  $^{2}$  – « غريب الغريب» جزء  $^{2}$  – « نزهة العيون النواظر في الوجوه والنظائر » مجلد  $^{2}$  – « الوجوه النواضر في الوجوه والنظائر » مجلد  $^{2}$  – « الاشارة إلى القراءة المختارة »  $^{2}$  أجزاء  $^{2}$  – « تذكرة المنتب في عيون المشتب » جزء  $^{2}$  – « فنون الأفنان في عيون علوم القرآن » مجلد  $^{2}$  – « ورد الأغصان في فنون الأفنان » جزء  $^{2}$  – « عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ »  $^{2}$  أجزاء  $^{2}$  – « المصفى بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ» ( $^{2}$ ) جزء .

<sup>(</sup>١) وتم طبعه في المكتب الاسلامي في ٩ مجلدات.

<sup>(</sup>٢) وقد طبعته بالاشتراك في تحقيقه مع الأخ الفاضل الشيخ محمد كنعان.

## مصنفاته في أصول الدين:

12 \_ « منتقد المعتقد » جزء 10 \_ « منهاج الوصول إلى علم الأصول » 0 أجزاء 17 \_ « بيان غفلة القائل بقدم أفعال العباد » جزء 17 \_ « غوامض الإلهات » جزء 1 . « مسلك العقل » جزء 19 \_ « منهاج أهل الإصابة » الإلهات » جزء 10 \_ « السر المصون » مجلد 21 \_ « دفع شبه التشبيه » 2 أجزاء 27 \_ « الرد على المتعصب العنيد » .

### مصنفاته في الحديث والزهديات:

77 - « جامع المسانيد بأخص الأسانيد » ٢٤ - « الحدائق » ٣٤ جزء ٢٥ - « نفي النقل » ٥ أجزاء ٢٦ - « المجتبي » مجلد ٢٧ - « النزهة » جزآن ٢٨ - « عيون الحكايات » مجلد ٢٩ - « ملتقط الحكايات » ١٣ جزء ٢٠ - « ارشاد المريدين في حكايات السلف المصالحين » مجلد ٣١ - « روضة الناقل » جزء ٢٣ - « غرر الأثر » ٣٠ جزء ٣٣ - « التحقيق في أحاديث التعليق » مجلدان ٣٢ - « المديح » ٧ أجزاء ٣٨ - « الموضوعات من الأحاديث المرفوعات » مجلدان ٣٠ - « العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » مجلدان ٠٤ - « الكشف لمشكل المصحيحين » أربع مجلدات ٤١ - « الضعفاء والمتروكين » مجلد ٢١ - « اعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه » مجلد ٣٢ - « إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث » (١) جزء ٤٤ - « السهم المصيب » جزآن ٤٥ - « أخاير الذخائر » ٣ أجزاء ٢١ - « الفوائد عن الشيوخ » ٢٠ جزء كلا - « منساقب أصحاب الحديث » مجلد ٤٨ - « مسوت الخضر » مجلد ٤٩ - « منساقب أصحاب الحديث » مجلد ٤٨ - « مسوت الخضر » مجلد ٤٩ - « المحتسب في النسب » مجلد ٥٠ - « المشيخة » جسزء ١٥ - « المسلملات » جزء ٥٠ - « المشيخة » جسزء ١٥ - « المسلملات » جزء ٥٠ - « المتسب في النسب » مجلد ٥٠ - « تحفة الطلاب » ٣ أجزاء ٥٠ - « تنوير ٥٠ - « المحتسب في النسب » مجلد ٥٠ - « تحفة الطلاب » ٣ أجزاء ٥٠ - « تنوير ٥٠ - « المحتسب في النسب » مجلد ٥٠ - « تحفة الطلاب » ٣ أجزاء ٥٠ - « تنوير ٥٠ - « المحتسب في النسب » مجلد ٥٠ - « تحفة الطلاب » ٣ أجزاء ٥٠ - « تنوير ٥٠ - « المحتسب في النسب » محلد ٥٠ - « تحفة الطلاب » ٣ أجزاء ٥٠ - « تنوير ٥٠ - « المحتسب في النسب » محلد ٥٠ - « تحفة الطلاب » ٣ أجزاء ٥٠ - « تنوير ٥٠ - « المحتسب في النسب » محلد ٥٠ - « تحفة الطلاب » أجزاء ٥٠ - « تنوير ٥٠ - « المحتسب في النسب » محلة ٥٠ - « تحفة الطلاب » أجزاء ٥٠ - « تنوير ٥٠ - « المحتسب في النسب » محلة ١٠ - « تحفة الطلاب » أجزاء ٥٠ - « تنوير ٥٠ - « المحتسب في النسب » محلة ١٠ - « تحفة الطلاب » أحراء مدوت المحتسب في النسب » المحرة المحالة من المحدد المح

<sup>(</sup>١) طبع المكتب الاسلامي بتحقيق الشيخ محمد كنعان، وزهير الشاويش.

مدلهم الشرف» جزء ٥٥ - «الألقاب» جزء ٥٦ - « فضائل عمر بن الخطاب» مجلد ٥٧ - « فضائل سعيد بن المسبب» مجلد ٥٩ - « فضائل سعيد بن المسبب» مجلد ٥٩ - « فضائل الحسن البصري» مجلد ٢٠ - « مناقب الفضيل بن عياض» أربعة أجزاء ٢١ - « مناقب إبراهيم بن أربعة أجزاء ٢٦ - « مناقب إبراهيم بن أدهم » ستة أجزاء ٣٦ - « مناقب إبراهيم بن أدهم » ستة أجزاء ٣٦ - « مناقب بشيان الثوري » مجلد ٢٥ - « مناقب أحد ابن حنبل » مجلد ٦٥ - « مناقب معروف الكرخي » جزآن ٢٦ - « مناقب رابعة العدوية » جزء ٢٧ - « مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن » مجلد ١٠ - « منهاج القاصدين » أربع مجلدات ٢٠ - « منهاج القاصدين » أربع مجلدات ٢٠ - « منهاج القاصدين » أربع مجلدات ٢٠ - « المختار من أخبار الأخيار » مجلد ٢١ - « القاطع لمحال اللجاج بمحال المجاج » جزء ٢٢ - « عجالة المنتظر لشرح حال الخضر » جزء ٣٢ - « النساء وما يتعلق بآدابهن » مجلد ٢١ - « علم الحديث المنقول في أن أبا بكر أمَّ الرسول » جزء يتعلق بآدابهن » مجلد ٢٢ - « المغلق » .

### مصنفاته في التاريخ:

#### مصنفاته في الفقه:

 $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>١) ومن مطبوعات المكتب الاسلامي لابن قدامة المقدسي، بتحقيق زهبر الشاويش.

<sup>(</sup>٢) هو لابنه يوسف وقد طبعه المحسن الشيخ قاسم بن درويش فخرو جزاه الله كـل خير .

 $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

### مصنفاته في علوم الوعظ:

۹۶ \_ «اليواقيت في الخطب» مجلد ۹۶ \_ «المنتخب في النواب» (۱) عجلد ۹۰ \_ «نسيم الرياض» مجلد ۹۷ \_ «نسيم الرياض» مجلد ۹۷ \_ «اللؤلؤ» مجلد ۹۸ \_ «كنز المذكر» مجلد ۹۸ \_ «الأزج» مجلد ۱۰۰ \_ «اللوائف» مجلد ۱۰۰ \_ «كنوز الرموز» مجلد ۱۰۲ \_ «المقتبس» مجلد ۱۰۰ \_ «اللطائف» مجلد ۱۰۰ \_ «كنوز الرموز» مجلد ۱۰۰ \_ «المقتبس» مجلد المحقود من شاهد ومشهود» مجلد ۱۰۰ \_ «شاهد ومشهود» مجلد ۱۰۰ \_ «واسطات المعقود من شاهد ومشهود» مجلد ۱۰۰ \_ «اللهب» مجزآن ۱۰۰ \_ «المدهش» مجلدان ۱۰۸ \_ «صبا نجد» مجزء ۱۰۹ \_ « محادثة العقل» ۱۱۰ \_ «المقط الجمان» مجزء ۱۱۰ \_ « فتوح الفتوح» مجزء ۱۱۰ \_ « التعازي المعاني» مجزء ۱۱۰ \_ « فتوح الفتوح» مجزء ۱۱۳ \_ « التعازي بأحوال الحيوان والنبات» مجزآن ۱۱۲ \_ « نكت المجالس البدرية» مجزآن ۱۱۷ \_ « نزهة الأديب» مجزآن ۱۱۸ \_ « منتهى المنتهى» مجلد ۱۱۹ \_ « تبصرة المبتدىء» « نزهة الأديب» مجزآن ۱۱۸ \_ « منتهى المنتهى» مجلد ۱۱۹ \_ « تبصرة المبتدىء»

#### مصنفاته في فنون مختلفة:

۱۲۲ ـ « ذم الهوى » مجلدان ۱۲۳ ـ « صيد الخاطر » ٦٥ جرز، ١٢٤ ـ « أحكام الأشعار بأحكام الإشعار » عشرون جزء ١٢٥ ـ « القصاص والمذكرين »(١) ١٢٦ ـ « تقوم اللسان » مجلد ١٢٧ ـ « الأذكياء » مجلد

<sup>(</sup>١) وهو تحت الطبع في المكتب الاسلامي، تحقيق الدكتور عبده الراجحي وزهير الشاويش.

<sup>(</sup>٢) وقد تم طبعه في المكتب الاسلامي بتحقيق الدكتور محمد الصباغ.

۱۲۸ - « الحمقي » مجلد ۱۲۹ - « تليس ابليس » مجلدان ۱۳۰ - « لقط المنافع » في الطب مجلدان ١٣١ - « الشيب والخضاب » مجلد ١٣٢ - « « أعار الأعمان » (١) جزء ١٣٣ ـ « الثبات عند المات » جزآن ١٣٤ ـ « تنوير الغبش في فضل السود والحبش » مجلمد ١٣٥ ـ « الحث على حفيظ العلم وذكر كسار الحفياظ » جيزء ١٣٦ - « اشراف الموالي » جزآن ١٣٧ - « اعلام الأحياء بأغلاط الأحياء » ١٣٨ - « تحريم المحل المكروه » جزء ١٣٩ - « المصباح لدعوة الإمام المستضىء » مجلسد ١٤٠ ـ « عطسف العلماء على الأمسراء والأمسراء على العلماء » جسزء ١٤١ - « النصر على مصر » جزء ١٤٢ - « المجد العضدي » مجلد ١٤٣ - « الفجر النوري » مجلد ١٤٤ ـ « مناقب الستر الرفيع » جزء ١٤٥ ـ « ما قلته من الأشعار » جزء ١٤٦ - « المقامات » مجلد ١٤٧ - « من رسائلي » جنزء ١٤٨ - « الطب الروحاني » جزء ١٤٩ ـ « بيان الخطأ والصواب عن أحاديث الشهاب » ١٦ جزء ١٥٠ - « الباز الأشهب المنقض على من خالف المذهب » ١٥١ - « الوفا بفضائل المصطفى عليه " مجلدان ١٥٢ - « النور في فضائل الأيام والشهور » مجلد ١٥٣ - « تقريب الطريق الأبعد في فضائل مقبرة أحمد » ١٥٤ - « مناقب الإمام الشافعي » ١٥٥ - « العزلة » ١٥٦ - « الرياضة » ١٥٧ - « منهاج الاصابة في محمة الصحبابة » ١٥٨ - « فنون الألساب » ١٥٩ - « الظر فياء والمتحبابين » ١٦٠ - « مناقب أبي بكر » ١٦١ - « مناقب على » مجلد ١٦٢ - « فضائل العرب » مجلد ١٦٣ ـ « درة الا كليل في التاريخ » أربع مجلدات ١٦٤ ـ « الأمثال » مجلد ١٦٥ ـ « المنفعة في المذاهب الأربعة » مجلدان ١٦٦ ـ « المختار من الأشعار » عشم مجلدات ١٦٧ - « رؤوس القوارير » مجلدان ١٦٨ - « المرتجل في الوعظ » مجلد كبير ١٦٩ ـ « ذخيرة الواعظ » أجزاء ١٧٠ ـ « الزجر المخوف » ١٧١ ـ « الأنس والمحبة » ١٧٢ ـ « المطرُّرب الملهب » ١٧٣ ـ « الزند الوري في الوعظ الناصري » جزآن ١٧٤ - « الفاخر في أيام الإمام الناصر » مجلد ١٧٥ - « المجد الصلاحي »

<sup>(</sup>١) وهو تحت الطبع بتاحقيقي.

جلد ١٧٦ – « لغة الفقه » جزآن ١٧٧ – « غريب الحديث » مجلد ١٧٨ – « ملح الأحاديث » جزآن ١٧٩ – « الفصول الوعظية على حروف المعجم » ١٨٠ – « سلوة الأحزان » عشر مجلدات ١٨١ – « المعشوق في الوعظ » ١٨٢ – « المجالس اليوسفية في الوعظ » ١٨٢ – « الوعظ المقبري » ١٨٤ – « قيام الليل »  $\pi$  أجزاء ١٨٥ – « المحادثة » ١٨٦ – « المناجاة » ١٨٧ – « زاهر الجواهر في الوعظ » أربع أجزاء ١٨٨ – « كنز المذكر » ١٨٩ – « النحاة الخواتيم » جزآن ١٩٠ – « المرتقى لمن اتقى » ١٩١ – « زين القصص » مجلد ١٩٢ – « نسيم الرياض » ١٩٢ – « لفتة الكد في نصيحة الولد » (١) ١٩٤ – « القرامطة » (١).

#### و فاته:

قال سبطه أبو المظفر: جلس جدي يوم السبت سابع شهر رمضان \_ يعني سنة سبع وتسعين وخسائة \_ تحت تربة أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي، وكنت حاضراً، فأنشد أبياتاً قطع عليها المجلس، ثم نزل عن المنبر فمرض خسة أيام، وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين في داره وعمره نحو التسعين، وغسل وقت السحر واجتمع أهل بغداد، وغلقت الأسواق، وحملت جنازته على رؤوس الناس، وكان الجمع كثيراً جداً، وكان في شهر تموز، فأفطر بعض من حضر لشدة الحر وكثرة الزحام (٢)، وما وصل حفرته الا وقت صلاة الجمعة والمؤذن يقول: الله أكبر. ودفن باب حرب، بالقرب من مدفن أحد بن حنبل رضي الله عنه، وترك من الأولاد ثلاثة ذكور، وثلاث اناث. تغمده الله برحته ونفع المسلمين بعلومه، وجعل أجر ذلك في صحيفة أعاله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) طبع المكتب الاسلامي تحقيق الدكتور الشيخ مروان القباني.

<sup>(</sup>٣) طبع المكتب الاسلامي تحقيق الدكتور محمد بن لطفي الصباغ.

<sup>(</sup>٣) هذا الحفيد غير ثقة وصاحب مبالغات، وعجيب أن يترك الناس الفريضة من أجل نافلة، لأن صلاة الجنازة إذا قام بها البعض كان للآخرين نافلة.